

# مكرة بدرولاطفالي

بقيلم: كامل كياني

(. . وكُتُب « كامل كيلاتى » : نفْحة من نفَحاتِ الفيظرَةِ الأولى للأطفال ، تُحبَّب إليهم القراءة ، وتبخذبُهم إليها ، وتُقرَّبُ مُيولَهم . . يقرَوُها الذَّكرُ والأنثى ، فلا يشعر واحدٌ منهما بإيثار ولا استيثار . . قرأت هذه الكُتُب ، وأنا شيخ كبير ؛ فنقلتنى إلى ذلك العالم الجميل ، الذي يتمنَّى مِثلِي أنْ يعود إليه : عالم السناجة والغرارة ، والبراءة والطّهارة . . ورجعت بي إلى فصل افترار الحباة عن مباسمها ، وإقبال الآمال على مواسمها . فوددت لو انحدرت و في سلّم الحياة \_ إلى ذلك العهد ، ثم صعدت بإرشاد كُتُب « كيلاتى » إلى رأس السلّم ، عتى أقضي ما بتي لي من العُمرِ في الصّعود والانجدار ، ليبنئى عقلي بتلك اللبنات الثمينة ، ويتجدد طبعي منقحًا و في كلّ مرةً . . تنقيحًا « كيلاتيًا » عبقريًا . )

محمد البشير الإبراهيمي شيخ العلماء الجزائريين

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA STATEMENT ALICA ALEXANDRINA STATEMENT ALICA ALEXANDRINA STATEMENT ALICA ALICA

اهداءات ۲۰۰۲ أ/ رشاد كامل الكيلاني القاصرة

# حِكَايَاتُ لِلْطَفَاكِ

# بعت لو كامل كياني



دارمكت بذالأطف الفاهرة أول مؤسسة عهية لتشفيف الطفل

#### ١ - الْفتى الْجَبانُ

فِي أَحَدِ الْبُدُانِ الَّتِي تَقَعُ عَلَى شَطِّ النَّيسِلِ ، كَانَ رُفْقَتُ مِنَ الشَّبابِ يَتَلاقُونَ فِي أَوْقاتِ الْفَراغِ . فَيَتَحَدَّثُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَيَتَبادَ لُونَ شَتَّى الْمَعْلُوماتِ ، أَوْ يَسْتَمِعُونَ إِلَى الْقِصَصِ الْمُسَلِّياتِ . كَانَ مِنْ بَيْنِ الْفِتْدَةِ الْأَنْدادِ، فَتَى آسُمُهُ: « صادِق » . عَرَفَ الْفِتيةُ الْأَصْدِقَاءُ مِنْ أَخْلاقِ أَخِيهِمْ ، بِأَنَّهُ خَوَّافٌ . كَانَ ﴿ صَادِقٌ ﴾ يَفْزَعُ مِنْ كُلِّ شَيْ ﴿ يَرَاهُ ، أَوْ يَخْطُرُ بِبَالِهِ . ٱلْعَجِيبُ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّهُ كَانَ يَخْشَى الْأَذَى ، وَيَتَوَقَّعُ الشَّرَّ ، فِي كُلِّ حَرَكَةِ يَتَحَرَّكُها ، وَفِي كُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوها : صَباحَ مَساء ! اِشْتَهَرَ فِي أَرْجَاءِ الْحَيِّ ، مَا عَرَفَهُ الْأَصْدِقَاءُ مِنْ أَخْسَلَاقِهِ . تَسامَعَ النَّاسُ بِما كَانَ يُحْكَى عَنْهُ مِنْ نُوادِرٍ جُبْنِهِ .. كَانُوا يَتَنَاقَلُونَ هَٰذِهِ النَّوادِرَ الَّتِي تُحْكَى عَنْهُ فِي دَهْشَةٍ وَعَجَبٍ. أَطْلَقُوا عَلَيْهِ - آخِرَ الْأُمْرِ - لَقَبَ : « الْفَتَى الْجَبانُ » ، فَأَصْبَحُوا لَا يَعْرِفُونَهُ إِلَّا بِهَذَا الَّلْقَبِ ، وَلَا يُنادُونَهُ إِلَّا بِهِ. لَمْ يَجْرُو الْفَتَى «صادِقٌ» عَلَى أَنْ يُظْهِرَ الْغَضَبِ ، حِينَ يَسْمَعُ النَّاسَ يُلَقِّبُونَهُ بِهذا الَّلقَبِ الْبَغِيضِ، فَيُنادُونَهُ بِهِ. مَرَّتِ الْأَيَّامُ . وَأَصْبَعَ « صادِقٌ » مُوَظَّفًا كُفْتًا فِي أَحَدِ الْمَصارِفِ .



كُمْ يَكْبَتْ « صادِقٌ » فِي الْمَصْرِفِ ، أَنْ عُرِفَتْ عَنْهُ صِفَةُ الْجُبْنِ. وَكَانَ مِنْ بَيْنِ مَنْ يَعْمَلُونَ مَعَهُ فِي الْمَصْرِفِ ، مَنْ يَطِيبُ لَهُمْ أَنْ يَسْتَغِلُّوا تِلْكَ الصُّفَةَ الَّتِي عُرِفَ بِها " صادِقٌ " ، فَيَنْتَهزُوا ٱلْفُرْصَةَ لِمُشَاكَسَتِهِ وَمُعَاكَسَتِهِ ، كُلُّمَا ٱسْتَطَاعُوا إِلَى ذَٰلِكَ سَبِيلًا . كَانَ هَوُ لاءِ الْمُشَاغِبُونَ يَجْعَلُونَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ نَوْعًا مِنَ التَّسْلِيَةِ. كَانَ يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَى الْعَبَثِ بِهِ ، عَلَى أَنَّهُ مُداعَبَةً . حِينًا : يَتَرَصَّدُونَ لِمَوْضِع جُلُوسِهِ ، فَيَضَعُونَ فِيهِ دَبابِيسَ تَشُكُّهُ . وَحِينًا : يَأْتُونَ بِفَأْرَةٍ مَحْشُوَّةٍ بِالْقُطْنِ ، يَضَعُونَها فَوْقَ كُرْسِيِّهِ ، لِيتَوَهُّمَ أَنَّهَا فَأَرَةً حَيَّةً ، فَيَهُرُبَ مِنْهَا مُنْزَعِجًا أَشَدَّ الإنْزعاج . كَانَ ﴿ صَادِقٌ ﴾ يَتَحَمَّلُ السُّخْرِيَةَ مِن زُمَلائِهِ صَابِرًا ، لا يَثُورُ . كَانَ يَهِخْشَى أَنْ تَزِيدُ شَكُواهُ مِنْ مُعاكَسَتِهِمْ لَهُ ، الْإِنْتِقَامَ مِنْهُ . الختارَ أَنْ يُقابِلَ الْأَذَى الَّذِي يَنالُهُ بِالصَّمْتِ، لَعَلَّ زُمَلاءَهُ يَنْتَهُونَ. حَسِبَ النَّاسُ أَنَّ « صادِقًا » أَلِفَ الْجُبْنَ ، فَأَصْبَحَ لَهُ طَبْعًا . كَانَ الظَّاهِرُ مِنْ أَمْرِهِ ، أَنَّهُ لَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ هَذِهِ الْخَصْلَةِ . كَيْفَ يُتَاحُ لَهُ وَهُوَ الْجَبَانُ ، أَنْ يَكُونَ غَدًا مِنَ الشُّجْعَانِ ؟! أَيْقَنُوا أَنَّهُ سَيَقْضِي حَياتَهُ كُلُّها ضَعِيفًا خائرَ الْعَزْمِ.

## ٣ - على شاطئ النَّهْرِ

ذاتَ يَوْم ، خَرَجَ « صادِقٌ » مِنَ الْمَصْرِفِ بَعْدَ انْتِهاءِ عَمَلِهِ فِيهِ ، وَهُوَ يَحْمِلُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ مَا لَا يُطَاقَ . فِي هذا الْيَوْمِ ٱشْتَدَّتْ مُناوَأَةً زُمَلائِهِ لَهُ فِي الْعَمَلِ ، وَاسْتِهْزَاوُهُمْ بِمَا يَتَّصِفُ بِهِ مِنَ الْجُبْنِ فِي مُخْتَلِفِ تَصَرُّفَاتِهِ. لَمْ يَشَأُ « صادِقُ » أَنْ يَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ - كَما هِيَ عَادَتُهُ -لِشِدَّةِ مَا بِهِ مِنَ الضَّيقِ .. واخْتَارَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى شَاطِئُ النَّهْرِ . تَخَيّرَ مَوْضِعًا مِنْ شَاطِئُ النَّهْرِ ، غَيْرَ قَرِيبٍ مِنْ أَنْظَارِ النَّاسِ ، وَجَلَسَ فِيهِ عَلَى ٱنْفِرادِ ، وَهُوَ يَرْجُو أَنْ تَنْفَرجَ عَنْهُ كُرْبَتُـهُ . جَعَلَ يُطِيلُ الْفِكْرَ فِي حالِهِ ، وَفِيما يَلْقاهُ مِنْ زُمَلائِهِ ، فِي الْمُصْرِفِ ، وَمِنَ النَّاسِ فِي الْحَيِّ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ . لَبِثُ « صادِقٌ » كَذَٰ لِكَ بَعْضَ وَقْتٍ ، ثُمَّ مَضَى يَقُولُ فِي نَفْسِهِ: « لَوْ لَمْ أَكُنْ قَدْ طَبِعْتُ - مُنْذُ الصَّغَرِ - عَلَى هٰذِهِ الصَّفَةِ لَكُنْتُ آنَسُ بِصُحْبَةِ الزُّمَلاءِ، ومُخالَطَةِ أَهْلِ الْحَيِّ مِنْ حَوْلِي ؟ كَمَا أَنَّهُمْ كَانُوا أَيْضًا يَهَشُونَ لِلِقَائِي ، وَيَأْنَسُونَ بِصَحْبَتَى . " طالَ جُلُوسُ « صادِقِ » عَلَى هٰذِهِ الْحالِ ، وَهُوَ غارِقُ فِي نَفْكِيرِهِ . لَمْ يَكُنْ يَدُرى حَقًّا: ماذا هُوَ صانِعٌ فِي عِلاجِ أَمْرِهِ ؟

### ٤ - فِي صُحْبَةِ الشَّيْخِ

اغْتَمَضْتُ عَيْسَنُ « صادِقِ » فِي مَجْلِسِهِ بَعْضَ الْوَقْتِ .. أَحَسَّ بِأَنَّ يَدًا تَلْمُسُ كَتِفَهُ لَمْسًا يَنْهُ عَنْ لُطْفٍ وَرِفْقٍ . انتبك " صادِق " مِن إغفاءتِه ، وَدارَت أَنظارُهُ: يَمْنَة وَيَسْرَةً . رَأَى أَمَامَ عَيْنَيْهِ رَجُلًا عَالَى السِّنَّ ، مُتَوسِّطَ الْقَامَةِ ، كَبِيرَ الرَّأْسِ ، طُويلَ اللَّحْيَةِ ، مَهِيبَ الْهَيْثَةِ ، فَضْفَاضَ النُّوبِ . كانَ الشَّيْخُ يَبْسَمُ لِهِ مادِقِ ، كَأَنَّهُ يَعْرِفْهُ مِنْ قَبْلُ. قَلَّمَ إِلَيْهِ تَحِيَّةً طَيِّبَةً ، وَذَلِكَ فِي رَقَّةٍ وَلُطْفِ وَإِيناسٍ . قالَ الشَّيْخُ الطُّيبُ لِلْفَتَى ﴿ صادِقِ ، ، وَهُوَ يَشُدُّ عَلَى يَدِهِ ، ه مالي أراك غارقًا في التَّفكير ، مُسْتَسْلِمًا لِللَّهُمُّ والْحُزْنِ ؟ صارِحْنِي بِخَفِيَّةِ أَمْرِكَ . حَدَّثْنِي : ماذا تَشْكُو ، يا وَلَدِي ؟ » إطْمَأْنُ الْفَتَى ﴿ صَادِقَ ﴾ إلى مُحَمِنْنِهِ الشَّيْخِ ، وَقَالَ لَهُ : و ما أَشَدُ ضِيقِي بِما أَلْقَى مِنْ خاصّةِ الزُّمَلاءِ ، وَمِنْ عامّة النَّاسِ. لَسْتُ أَدْرِى : كَيْفَ أَصْنَعُ لِكَى أَهْرُبَ مِنْهُمْ جَمِيعًا ؟ فَلا يَكَادُونَ يَرَوْنَ لِي وَجْهَا ، وَلا أَكَادُ أَرَى مِنْهُمْ أَحَدًا ؟! " قَالَ لَهُ الشَّيْخُ بِالمِمَّا: « لا يَبْلُغَنَّ بِكُ الْيَأْسُ هٰذَا الْمَبْلُغَ. حَكُنْنِي بِحَدِيثِكَ ، لَعَلَى أَسْتَطِيعُ نَفْعَكَ ، أَوْ أَفَرْجُ كُرْبِتَكَ . »



### ه - الْهَدِيَّةُ الثَّمِينَةُ

وَقَعَ لِقَاءُ الشَّيْخِ لِ « صادِقِ » مِنْ نَفْسِهِ الْقَلِقَةِ أَحْسَنَ مَوْقِع. . أَحَسَّ بطُمَأْذِينَةِ النَّفْسِ ، وَراحَةِ الْبالِ ، حِينَ سَمِعَ مِنْهُ كَلامَهُ . شَرَحٌ لِلشُّيْخِ مُجْمَلَ حالَتِهِ الَّتِي لَزِمَتُهُ ، وَمَا جَرَّتُ عَلَيْهِ . تَجَلَّتُ عَلَى فَمِ الشَّيْخِ ابْتِسلعَةُ ، وَقَالَ لِلْفَتَى مُتَوَدًّا : ﴿ أَهٰذَا مَصْدَرُ أَلْمِكُ وَسِرُّ حُزْنِكَ ؟ لا تَحْمِلْ لِلاَّمْرِ هَمًّا . مَا أَنْتَ فِيهِ - يِا بُنَيَّ - لا يَدْعُو إِلَى الْيَأْسِ .. فَلْبَهْنَأْ بِاللُّكَ . وَلْتَعْلَمْ أَنَّكَ \_ لا شَكَّ \_ سَتَسْلُمُ مِمَّا تُعانِيهِ فِي حَياتِك . سَأُهْدِي إِلَيْكُ الْآنَ هَدِيَّةً ثَمِينَةً ؛ فَلْتَحْرِضُ عَلَيْهَا كُلَّ الْحِرْضِ.. وَلْتُوْمِنْ بِأَنَّ هَذِهِ الْهَدِيَّةَ سَتُحَقِّقُ لَكَ كُلَّ مَا تَرْجُوهُ . " تُطلُّعَ ١ صادِق ١ إِلَى الشَّيْخِ فِي شَغَفِ كَبِيرٍ ، وَسَأَلَهُ: ﴿ أَيُّهُ هَدِيَّةٍ تِلْكُ الَّتِي سَتُقَدُّهُ الِّي سَتُقَدُّهُ الَّي الَّبَاهُ ؟ ٣ أَجَابَهُ الشَّبْخُ : ﴿ هَدِيِّتِي إِلَيْكَ عَلْبَةً ، هِي أَثْمَنُ كُنْزِ عِنْدِي. أَنَا ٱدَّخَرْتُهَا لِأَمْثَالِكَ مِمَّنْ يَشْكُونَ الضَّعْفَ وَخُورَ الْعَزِيمَةِ ، لِكُيْ تَشْفِي نَفُوسَهُمْ ، وَتَكُونَ خَيْرَ مِعْوانِ لَهُمْ فِي الْحَياةِ . » أَظْهَرُ ﴿ صَادِقَ ﴾ تَرْحِيبَهُ الشَّدِيدُ بِقَبُولِ هَذِهِ الْهَدِيَّةِ التَّمِينَةِ ، وَأَثْنَى كُلُّ الثَّنَاءِ عَلَى مُرُوءَةِ الشَّيْخِ ، وَشَكَرَ لَهُ عَطْفَهُ وَحَنَانَهُ .

## ٢ - العُلْبَةُ الْمُسْخُورَةُ

أخرج الشيخ مِن جيبه الأيمن عُلية صغيرة مقفلة ، وَقَدْمُهَا إِلَى الْفَتَى « صادِق » ، وَهُو يَقُولُ لَهُ مُتَلَطِّفًا مِهِ : « تِلْكُ مِي الْعُلْبَةُ الِّي كُنْتُ وَعَدْتُكُ بِهَا ، يَا وَلَدِي . عُلْبَةٌ صَغِيرةً مُسْحُورةً ، لا يَعْرفُ سِرَّهَا أَحَدُ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ . تَقْبُلُهَا مِنَّى - يَا بُنَّي - هَدِيَّة خَالِصَة لَك ، عَظِيمَة النَّهُ عَالَى . " قَالَ الْفَتَى « صادِقَ » لِلشَّيْخِ ، وَهُوَ يَأْخُذُ هَدِيَّتَـهُ مِنْهُ : ﴿ لَمْ تُخْبِرْنِي - يا شَيْخِي - ماذا تَحْوى هذهِ الْعُلْبَةُ الْمُعْلَقَةُ ؟! وَمَاذَا أَصْنَعُ \_ حِينَ أَفْتَحُها \_ بِمَا فِي جَوْفِها مِنْ أَشْيَاء ؟ " أَجَابَهُ الشَّيْخُ : « لا تَتَعَجَّلْ فِي الْأَمْرِ . اِسْتَمِعْ لِما أَقُولُ : عَلَيْكُ - يا وَلَدِى - أَنْ تَحْتَفظَ بهذِهِ الْعُلْبَةِ كُلَّ الإحْتِفاظِ ، وتُحْرِصَ عَلَيْهَا كُلَّ الْحِرْصِ ، وَإِيَّاكَ أَنْ تُطلِعَ أَحَدًا عَلَيْهَا أَبَدًا. » وَسَكَتَ الشَّيْخُ لَحْظَةً ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ كَلامَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قائِلًا: ا هُنَاكَ أَمْسِرُ آخِرُ \_ هُوَ الْأَهُمَّ \_ أَنْصَعَ لَكَ أَنْ تَلْتَزِمَهُ: إِنَّكَ إِنْ خَالَفْتَ نُصْحِي ، أَضَعْتَ الْفَائِدَةُ الَّتِي أَنْتَ تَتَمَنَّاها . عَلَيْكُ أَنْ تَتُرُكُ الْعُلْبَةَ عَلَى حالِها مُغْلَقَةً ، لا تَفْتَحُها بحال . » قَالَ الْفَتَى ﴿ صَادِقٌ ﴾ : ﴿ وَمَاذَا يَحْدُثُ إِنْ فَتَحْتُ هَذِهِ الْعُلْبَةَ ؟ ﴾

قالَ الشُّيْخُ : ﴿ إِنَّ سِحْرَهَا يَبْطُلُ فَوْرًا ، إِذَا فَتَحْتُهَا . ١ قالَ « صادِقَ » : « أَلا يُعَاحُ لِي أَنْ أَعْرِفَ مَا تَحْوِيهِ إِلَى الْأَبَدِ؟ » قالَ الشَّيْنَ : ﴿ بَلَى ، إِنَّكَ سَوْفَ تَفْتَحُهَا وَتَعْرِفُ مَا تَحُويهِ . مَوْعِلُكُ فِي مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ مِنَ الْعَامِ الْقَابِلِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ . " مَرْ الْفَتَى و صادِقَ ، رأسه ، وهُو حائِرٌ في أمر الشَّيْخ وَهَدِيتِهِ .. قالَ الْفَتَى فِي نَفْسِهِ: ﴿ مَا أَنْتِفَاعِي بِهِذِهِ الْعُلْبَةِ الْمُسْخُورَةِ ، إذا كُنْتُ لا أَفْتَحُها ، ولا أعرف ماذا في داخِلِها مِنْ أَسْرار ؟!.. وما أثرها في علاج ما أنا فيه ، ما دمت لا أستخامها ؟! " أَدْرَكَ الشَّيْخُ مَا يَجُولُ بِخَاطِرِ الْفَتَى نَحْوَ الْعُلْبَةِ ، فَقَالَ لَهُ : « لا تَشْغَلُ بِاللَّكَ . فَالْأَمْرُ سِرْ ، سَتَعْرِفُ حَقِيقَتَهُ فِيما بَعْلُ ، وَلَكِنَّ الْفَائِلَةَ سَتَتَحَقَّق - بِمَشِيقة اللهِ - مُنْذُ الآنَ ، دُونَ تُوانٍ . ١١ واجبكُ وَضْعُ الْعُلْبَةِ فِي جَيْبِكُ: كُلُّما رَحَلْتَ ، وَأَيْنَما حَلَلْتَ . لَنْ تَخْشَى شَيْتًا تُقْلِمُ عَلَيْهِ ، ما دامَت هٰذِهِ الْعُلْبَةُ مَعَكَ . سَنَدُهُ مِنْ مَنَاعِبُكُ وَآلامُكُ الَّى كُنْتَ تَشْكُو مِنْهَا حَتَى الْآنَ . سَتْرَى مَا يُدْهِشُكُ ، وَمَا يَمْلُوْ نَفْسَكُ سُرُورًا وَإِعْجَابًا . لَنْ تُصابَ بِسُوهِ أَبَدًا ، ما دامَتِ الْعُلْبَةُ الْمُسْخُورَةُ مَعَكَ . لَنْ يَلْحَقّ بِكَ أَذًى ، وَإِنْ ٱقْتَحَمْتَ النَّارَ ، أَوْ غَصْتَ فِي الْبِحارِ! ١

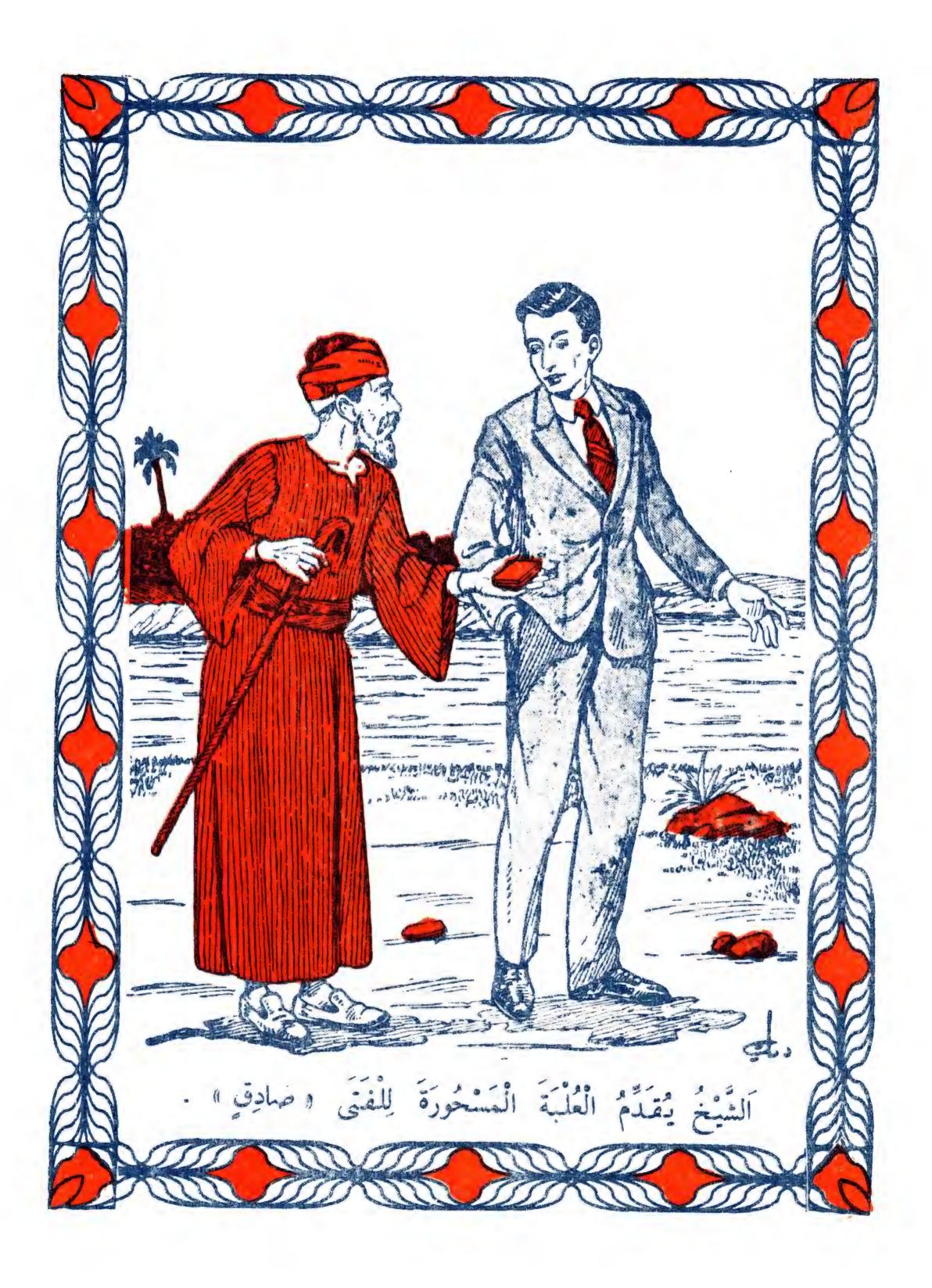

فَرحَ " صادِقٌ " حِينَ تَنَاوَلَ هَدِيَّةَ الشَّيْخِ وَسَمِعَ حَادِيثُهُ . بادر إلى وضع العُلْبَة في جيبه ، واطمأن إلى استِقرارها فيه . لَمْ يُخامِرُهُ أَدْنَى شُكُّ فِي أَنَّ الشَّيْخُ وَاثِقَ مِمَّا يَقُولُ ، سَيَظْهُرُ . حَتْمًا - أَثْرُ مَا تَحْوِيهِ الْعُلْبَةُ مِنْ سِحْرٍ ، عَلَى الْفَوْدِ . ٱلْفَتَى دَبَّ الْأُمَلُ فِي نَفْسِهِ ، بَعْدَ أَنْ وَضَعَ الْعُلْبَةَ فِي جَيْبِهِ . مَا أَسْرَعَ أَنْ شَعَرَ بِقُوَّةٍ عَجِيبَةٍ تُسْرِى فِي عُرُوقِهِ وَتُسْتَزِجُ بِلَمِهِ ! مَا لَبِثُ ﴿ صَادِقٌ ﴾ أَنْ أَصْبِعُ شُخْصًا جَلِيلًا آخَرُ !.. وَجَدَ أَنَّ جِسْمَهُ قَدِ ٱسْتَقَامَ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مُقَوَّسًا !.. وَجَدَ أَنَّ رَأْسَهُ قَدِ ارْتَفَعَ ، بَعْدَ أَنْ كَانَ مُطَاطِعًا !.. أَدْرَكَ الشَّيْخُ حِينَ نَظَرَ إِلَى « صادِقٍ » ، وَرَأَى حالَهُ قَدْ تَبَدَّلَ ، أَنَّ الْفَتَى قَدْ آمَنَ بِقَوْلِهِ واطْمَأَنَّ إِلَيْهِ . وَجُّهُ الشَّيْخُ إِلَيْهِ نَظْرَةً فَاحِصَةً ، وَقَالَ لَهُ وَهُوَ يَبْتَسِمُ : « لَعَلَّكُ شَعَرْتَ بِأَثْرِ السِّحْرِ يَدِبُّ فِي جِسْمِكُ الآنَ . » هَزُّ « صادِق » رَأْسَهُ مُؤَكَّدًا ، وَأَجابُ الشَّيْخُ قائِلا : « نَعَمْ ، يا أَبَتاهُ . شُكْرًا لَكَ ، عَلَى إِحْسانِكَ بِي . » الشُّيْخُ وَدُّعَ الْفَتَى مَسْرُورًا ، فَمضَى فِي طَرِيقِهِ قَوِيَّ الْعَزْمِ نَشِيطًا .

#### ٨ - « صادق ، الْجَديدُ

مَرَّتِ الْأَيَّامُ والْأَسَابِيمُ ، والْفَنَّى ﴿ صَادِقَ ﴾ يَزْدَادُ ثِقَةً بِنَفْسِهِ ؟ اعتد بشجاعته ، وآمن بعوته ، فلم يعد للمغوف سلطان عليه . دُهِشْ أَصْحَابُ « صَادِقِ » لِمَا رَأُوهُ مِنْ تَغَيَّرِهِ وَتَبَلَّلُ حَالِهِ . قَدْرُوا أَسْتِطَاعَتُهُ أَنْ يَكْنَسِ خِمِالَ الشَّجَاعَةِ وَالْجُرْأَةِ وَقُوَّةِ الْعَزِيمَةِ. نَسُوا خِصالَ اصادِقِ : الْقَادِيم ، واحتر مُوا خِصالَ العِمالَ العِمالَ الدِمادِيد. عاملَهُ رُفَقَاؤُهُ وَرُوساؤُهُ فِي الْمُصْرِفِ اللَّذِي يَمْمِلُ فِيهِ ، مُعامَلَةً حَسَنَةً تَنْفِقُ مَعَ تِلْكَ الْخِصالِ الَّتِي تَحَلَّى بِها . كان « صادق » شديد الشوق إلى كشف سر « العُلبة المسدورة». كان شديد الرُّغْبَةِ لِفَتْحِها ، لِيُعْرِفَ : ماذا تَحْوى مِنْ أَسْرارِ؟ كَانَ كُلُّما فَكُرْ فِي فَنْحِ الْعُلْبَةِ ، تَذَكَّرُ عَهْدَهُ مَعَ الشَّيْخِ الْكَرِيمِ ، الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيْهِ كُلَّ الْإِحْمَانِ ، وَبَدُّلَ حَيَاتَهُ قُوَّةً واطْمِثْنَانًا . لَمْ يَشَا الْفَتَى ال صادِق " أَنْ يَسْتَسْلُمَ لِلْفُضُولِ الذَّمِيمِ ، الَّذِي كَانَ يُراوِدُهُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ : ذَلِكَ الْفُضُولُ الَّذِي يَنْطُوى - فِي حَقِيقَتِهِ - عَلَى نَقْضِ لِلْعَهْدِ، وَمُخَالُفَة لِلنَّصْحِ. قاوم « صادِق ، فَضُولَهُ ، واسْتَعْصِمَ بالصَّبْر ، وانتظر أن يحين الْمَوْعِدُ الَّذِي حَدَّدُهُ الشَّيخُ لِفَتْعِ تِلْكُ « الْعُلْبَةِ الْمَسْحُورَةِ » .

## مُ السَّاعَةُ الْغَائِبَةُ مَ

كانَ " صادِقَ " في بَيْتِهِ سَهْران ، وقد مَضَى شَطْرُ مِنَ اللَّهُلِ. خَطَر بِبَالِهِ أَنْ يَعْرِفُ الْرَقْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ الْآنَ . قَامَ يَبْحَثُ عَنْ سَاعَتِهِ ، فَلَمْ يَجِدُ لَهَا فِي الْبَيْتِ مِنْ أَثْرٍ . حاول ا صادق ا أن يصبر على غياب ساعته ، فلم يُفلِح. قَالَ فِي نَفْسِهِ : ﴿ إِنَّ سَاعَتَى هِيَ الَّتِي نَعْيَنَ لِي وَقْتَى ، مُعْتَاج أَنَا إِلَيْهَا فِي الْيُقَطَّةِ أَوْ فِي النَّوْمِ ، فَماذًا أَنَا صَانِع ؟ أنا لا أستطيع الآن تحديد الزقت الذي أنا فيد! " أعمَلَ فِكُرَهُ ، فَأَدْرَكُ أَنَّهُ نَسِيَ السَّاعَةُ فِي الْمُصرِفِ. خطر له أن يَذْهَب مِنْ فَوْرِهِ إِلَى الْمُصرف ، لِيَسْتَرد ساعَتُهُ. نَرُدُدُ ١١ صادِق ١١ ـ أَوْلَ الْأَمْرِ ـ وَالْلَيْلُ يُقارِبُ مُنْتَصَفَةً. مَا لَبِثُ التَّرِدُدُ أَنْ زَالَ ، فَقَرَّرُ أَنْ يَعْصِدُ إِلَى الْمَصْرِفِ . قالَ في نفسه : « ماذا يُخيفني مِنَ الذهاب إلى المصر ف لللا؟ ١١ أَسْرَعَ إِلَى ثِيابِهِ فَارْتُدَاهَا ، وَحَثَّ خطاهُ فِي الطَّرِيق . لَمْ يَكُدُ يَرَاهُ بَوَّابُ الْمُصْرِفِ حَتَّى عَرَفَهُ ، فَبادرَهُ بِعَوْلِهِ : « ما الَّذِي جاء بك في هذه السَّاعَة الْمُتَاخِّرة مِنَ اللَّيْل ؟ ١٠. حَدُّثُهُ " صادِق " بقيضتِهِ ، ففتح الْبَوَّابُ لَهُ الْبابَ لِيَدْخُلَ .

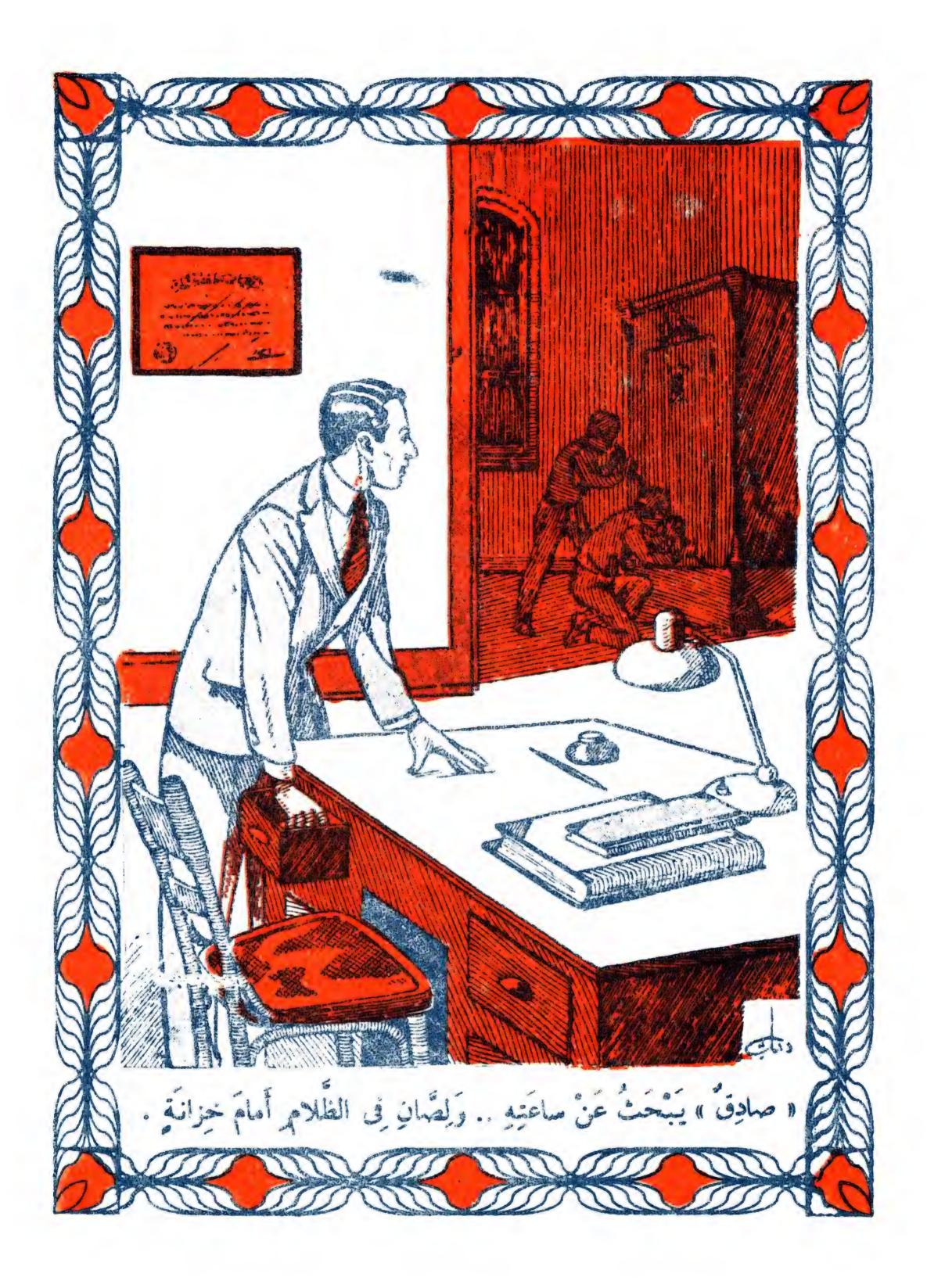

مَضَى " صادِق " تَحْتَ الضَّوْءِ الْخافِي ، إِلَى مَكْتَبه فِي الْمَصْرِف. وَجَلَدُ السَّاعَة حَيْثُ نَسِيها .. ويَنْهَا هُوَ خَارِجٍ ، سَمِع هَمَسًا . أنصت " صادق " إلى الهمس المنبعث من أقصى المصرف. أَرْهَفَ أَذُنَّهِ ، وقالَ فِي نَفْسِمِهِ : " ما سِرُّ هٰذَا الْهَمْسِ ؟! " قَوىَ ظُنُّهُ فِي أَنَّ عِصَابَةً مِنَ اللَّهُ وصِ داخلَ الْمَصْرِفِ. لا شُكُ أَنَّهَا تَسَلَّلَتُ مِن خَلْفِ الْمُصرفِ، لِسَرقَةِ خُزائنِهِ. اشتد عَزْمُ " صادِقِ " عَلَى أَنْ يُواجِهُ هَـذا الْمَوْقِفَ . تَحَسَّسَ " الْعُلْمَةُ الْمُسْحُورَةُ " فِي جَسِهِ ، لِتَمْنَعَهُ الْجُرْأَةُ . فَكُرَ فِيما يَصْنَعُ ، فاستَبْعَلَ أَنْ يُواجِهُ اللَّصُوصَ وَحُدَهُ . • أَيْقَنَ أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ، سَيْعَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتَّهْلُكَةِ دُونَ جَلُوى. رَأَى أَنْ يُسر عَ إِلَى الْبَوَّابِ ، فَأَخْبَرَهُ بِالْأَمْرِ فِي غَيْرِ ضَعَجَّةٍ .. أَسْرَعَ بَوَّابُ الْمَصْرِفِ إِلَى الشَّرْطِيِّ الْحارِسِ، يُبَلِّغُهُ الْأَمْرَ.. لَمْ يَتُوانَ الشُّرْطَى لَحْظَةً فِي الْاتِّصالِ بِشُرْطَة النَّجْدَة . ما هِيَ إِلَّا دَقَائِقَ مَعْدُودَةً ، حَتَّى أَحاطَ رِجالُ الشُّرْطَةِ بِالْمَصْرِف. فَاجَتُوا اللَّهُوصَ قَبْلَ أَنْ يُفْلِتُوا ، وَقَيَّدُوا أَيْدِيَهُمْ بِالْحَدِيدِ. ساقُوهُمْ إِلَى مَرْ كُز الشُّرْطَةِ ، لِيَلْقُوا جَزاءً ما أَرْتَكُبُوا مِنْ جُرْم .



رَجِعُ و صادِقَ و إِلَى بَيْسَتِهِ ، بَعْدُ أَنْ فَرَغَ مِنْ مُهِمَّتِهِ . لقد كذن معاولة سرقة المصرف، واطنان إلى سلامته. كان مَعْلُوء النَّهْ فِي سُرُورًا ، بِمَا وَنْقَ إِلَيْهِ فِي عَمْلِهِ . لقد رُسَمُ النَّمَالُة المنظِ اللَّهُ إِن مَنْ النَّهُ الْجَرِيدَ . لَمْ يَتَكُنُ اللَّمَانَ مِنْ نَتِع خِزَانَةِ الْبَلْكِ، وَالْهِرَبِ بِمُخْتِواعًا. قصد و مادق ، خبرة نوب ، ونعدد على فرائد لستربع . نَمْ يَلْبُثُ أَنْ نَامَ نَوْمًا هَادِثًا ، تَتَخَلَلُهُ أَخَلامُ بَهِبَدُ . راسْتَيْعَظُ ١ صادِق ١ مِنْ نَوْمِهِ ، وَنُورُ الْفَجْرِ طَالِحُ . بادر إلى أنْ يَتَوَفَّنا ، وأنْ يُؤدَّى صَلاةَ الصَّبْعِ حَاضِرةً . قَبْلُهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنَ ، شَكْرًا لِلهِ عَلَى مَا وَنْفَهُ إِلَيْهِ فِي لَيْلَتِهِ . كَمَسَ ١ صادِق ١ الْعُلْبَة الْمُسْخُورَة بِمِلْهِ ، وَكَانَهُ يُعَبِرُ بِلَسْهِ لَهَا عَنْ تَقْدِيرِهِ الْكَبِيرِ لِمَا أَنْدُتْ إِلَيْهِ مِنْ جَدِيلٍ ، بَدُلُ عُسْرَة وَيَأْسُهُ شَجَاعَة وَتَفَاوُلًا ، وَجَعَلَ حَالَةُ هَنَاءَةً وَمَسْرةً! بَعْدَ أَنْ تَنَاوَلَ \* صَادِقَ ، فَطُورَهُ فِي لَذَّهُ وَارْتِياحٍ ، أَرْتَدَى ثِيابَهُ ، وَخَرَجَ إِلَى عَملِهِ مُنشِرَعَ الصّدر ، نشيط الخطي . إنَّهُ يَنْصُورُ مَا سَلِمَاهُ بِهِ الرَّوْسَاءُ وَالزَّمَلاءُ مِنْ تَكْرِيمٍ.

ما كاد « صادِقٌ » يَجْلِسُ إِلَى مَكْتَبِهِ ، حَتَّى تُوافَدُ عَلَيْهِ زُمَلاؤُهُ ، يُعَبِّرُونَ لَهُ عَنْ إِعْجابِهِمْ بِشَجاعَتِهِ النَّادِرَةِ ، وَصَنِيعِهِ النَّبِيلِ ، وما قَلْمَهُ إِلَى الْمُصْرِفِ مِن خِلْمَة لا ينساها له طول الْحَياة. أَخَذَ " صادِق " يَشْرَحُ لَهُمُ الْمُصادَفَةَ السَّعِيدَةُ الَّتِي جَعَلْتُهُ يُقْصِدُ إِلَى الْمَصْرِفِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ لَهُمْ نَبْسَمًا : " أَقْرُرُ لَكُمْ أَنَّهُ لَيْنَ الْفَصْلُ لِي ، في كُلُّ ما حَدَثْ .. وَإِنَّمَا الْفَضِلُ كُلُّ الْفَضِلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ لُولاها ، لما أتيح لى أن أقف على مُحاولة سرقة البصرف. ١١ تَضاحَكُ الزُّمَلاءُ لِهِذِهِ الْمُلاحَظَةِ الظُّرِيفَةِ ، وَقَالُوا لِ «صادِقِ» : « عَلَيْنَا أَنْ نَحْصُلُ مِنْكُ عَلَى هَذِهِ النَّاعَةِ النَّبَارَكَةِ ، لكَى نَضِعُها فِي مُتَحَفِّ الْمَصْرِفِ ، أَعْتِرِ اقًا بِما لَهَا مِنْ جَوِيل . ١ بَيْنَمَا الزَّمَلاءُ تَدُورُ أَحَادِيثُهُمْ حَرَّلَ هَذَا الْحَادِثِ اللَّذِي كَنْفُ عَنْ شَجَاعَة زَمِيلِهِم ﴿ صَادِقِ ، وَدَلَّ عَلَى حُسَنِ نَصَرُفِهِ وَمَبْلُغ الْمُتِمَامِهِ وَحِفَاظِهِ عَلَى الْمُصرِفِ الَّذِي يَنْتَبِي إِلَيْهِ ، إذْ تَلَقَّى « صادِقَ » دَعْوَةً عاجلةً مِنْ مُدِيرِ الْمُصْرِفِ . فَلُمَّا وَصَلَ إِلَى مَكْتَبِهِ ، وَجَدَ فِيهِ رُوْسَاءَ الْعَمَلِ فِي الْمَصْرِفِي ، وقد جمعهم المدير ليشهدوا ما سَنوله للفتي « صادق » .

ما إِنْ دُخُلُ ١١ صَادِقَ ١١ الْمَكْتَبُ ، حَتَى وَقَفَ لَهُ مُدِيرُ الْمُصْرِفِ ، يُصافِحُهُ وَيُحَيِّهِ ، وَيَقُولُ لَهُ : « دَعُوتُكُ أَمَامَ الرُّؤُساءِ ، لِأَثْكُرُ لَكُ مَا أَسْدَيْنَهُ إِلَى الْمُصْرِفِ مِنْ خَدْمَةِ جَلِيلَةِ ؟ ثُمَّ لِأَسْأَلُكُ أَنْ تَقْصُ عَلَيْنا ما حَدَثُ لَكَ بِالتَّفْصِيلِ ؟ وَمَاذَا اتَّخَذَتْ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ \_ فِي تِلْكُ اللَّيْلَةِ \_ حَتَّى سَلِّمَ الْمَصْرِفُ مِنَ الْعُدُوانِ عَلَيْهِ ، واسْتِلابِ خَزائِنِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْسِلِ ؟ » فَأَخَذُ وَصَادِقَ ا يَصِفُ أَحْدَاتُ مَا وَقَعَ لَحْظَةً بِلَحْظَةِ .. وَبَعْدُ انْتِها الْحَدِيثِ ، قالَ مُدِيرُ الْمَصْرِفِ لِه صادِقِ » : « تَقْدِيرًا لِمَا أَبْدَيْتُهُ مِنْ يَقَظَةٍ وَشَجَاعَةِ ، أَعْلِنْ تَرْقَيَتَك . » وَمَدَّ مُدِيرُ الْمَصْرِفِ يَدَهُ إِلَى ظُرْفٍ مُقْفَل عَلَى الْمَكْتَبِ ، ثُمَّ قَدُّمُهُ إِلَى " صادِق " ، وَهُوَ يَقُولُ لَـهُ مُنتَـسما : " تَقَبُّلُ هَذِهِ الْهَدِيَّةُ الرَّمْزِيَّةَ ، مُكَافَأَةً لَكَ عَلَى ما صَنعْت . ٣ شكر « صادِقٌ » لِمُدِير الْمَصْرِفِ صَنِيعَهُ ، وَفَرِحَ بِما نالَهُ مِنْ تَرْقِيَةٍ فِي الْعَمَلِ ، وَهُوَ يَجَهَلُ مَا يَحُوى الظُّرُفُ الْمُغْلَقُ. بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْ حُجْرة الْتُدير ، فَتَحَ الظُّرْف مِنْ فَوْره ، وَأَن فِيهِ أَرْرَاقًا نَقْلُولَةً وَ عَلَيْهَا عَشْرُ وَرَقَاتَ وَقَدِمَتُهَا مِائَةً جُنيهِ. ومعها شيادة تقادير له مِن المصرف، لما أبدى مِنْ همة وشماعة.

### ١٢ - سِرُ الْعُـلْبَةِ

كُمْ يَنْسُ " صادِقٌ " وَهُوَ فَرْحَانُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ الظَّفَر بِالتَّرْقِيَةِ ، وَالْجَائِزَةِ الْمَالِيَّةِ ، وبِالتَّقْدِيرِ الْكَرِيمِ : أَنَّ الْفَضْلَ - في ذَلِكُ كُلُّهِ - يَرْجِعُ إِلَى مَا تَحَلَّى بِهِ مِنْ شَجَاعَةٍ وَجُرْأَةٍ. فَكُرٌ فِي نَفْسِهِ : ﴿ كَيْفَ كَانَتِ الْحَالُ يِاتُرَى، لُو الْحَادِثُ جَرَى ، وَأَنَا كُمَا كُنْتُ فِي أَيَّامِي الْمَاضِيَةِ : أَخَافُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَأَتَّهَيُّبُ كُلُّ شَيْءٍ ، حَتَّى أَطْلَقُوا عَلَى ۖ لَقَبَ : الْفَتَى الْجَبان ؟ ٥ مَكُتُ " صادِقُ " قَلِيلًا ، ثُمَّ قالَ : " ما أَعْظَمَ مَكْرُمَةَ الشَّيْخ الَّذِي لَقِيتُهُ عَلَى شَطَّ النَّهُم ؛ فَبَعَثَ في نَفْسِي الطَّمَأْنِينَة ، وَأَحْيا فِيها الْأُمَلَ ؛ وَأَهْدَى إِلَى تِلْكُ الْعُلْبَةَ الْمَسْحُورَةَ » ، الَّتِي كَانَ سِحْرُها نِعْمَةً وَبَرَكَةً ، لا يُوَفِّيها ثَناءٌ وَلا شُكْرٌ! » ظَلَّتْ هَاذِهِ الْخُواطِرُ تَتَرَدُّدُ فِي نَفْسِهِ ، فَاشْتَدُّ شُوْقُهُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا تُخْفِيهِ الْعُلْبَةُ مِنْ أَسْرادٍ .. وَجَعَلَ يَنْتَظِرُ الْيَوْمَ الْمَوْعُودَ ، الَّذِي يُتاحُ لَهُ فِيهِ أَنْ يَفْتَحَ الْعُلْبَةَ ، وَيَعْرِفَ ماذَا تَحْتُوى عَلَيْهِ . لاذ بِالصَّبْرِ عَلَى مَضَضِ أَسابِيعَ ، حَتَّى حَلَّ الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ . أَخْرَجَ " صادِقٌ " ٱلْعُلْبَةَ مِنْ جَيْسِهِ ، وَفَتْحَها ، وَنَظَرَ فِيها ؟ وَيَا لِلمُشْتِهِ حِينَ أَبْصَرَتْ عَيْنَاهُ مَا آحْتُوَتْ عَلَيْهِ الْعُلْبَةُ! أَذَهُ فَ مَاذَا رَأَى فِي الْعُلْبَةِ ، الَّتِي حَبَّرَتْ فِكُرَهُ طُوالَ عامِ رَأَى بِطَاقَةً ، عَلَى وَجْهِها صُورَةُ نَسْرٍ ، رَمْزًا لِلْجُرْأَةِ وَالشَّجاعَةِ . وَ أَسُفَلِ الصُّورَةِ ، قَرَأَ بَيْتَ الضَّعْرِ التَّالِي : وَ أَسُفَلِ الصُّورَةِ ، قَرَأَ بَيْتَ الضَّعْرِ التَّالِي : وَ أَسُفَلِ الصُّورَةِ ، قَرَأَ بَيْتَ الضَّعْرِ التَّالِي : وَ أَسُفَلَ الصَّورَةِ ، قَرَأَ بَيْتَ الضَّعْرِ التَّالِي : وَ المُعْبَانِ الصَّورَةِ ، إنَّما وَ لَكُنْ المُعْبَانِ السَّعْرُ ، ما دُعْتَ شُجاعًا » . فيك - أنْت - السَّعْرُ ، ما دُعْتَ شُجاعًا » .

وَحِينَ قَلَبَ ظُهْرَ البِطاقَةِ ، قَرَأَ ما هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ :

ه إِرْفَعْ رَأْسَكَ ، يا أَخِي ، وَلا تَكُنْ خاضِمًا ذَلِيلًا .
إغْرِفْ لِنَفْسِكَ حَقَّها مِنَ الْعِسزَةِ ، لِتَكُونَ مُواطِئًا كَرِيمًا .
حِينَ ظَنَنْتَ أَنَّ الْعُلْبَةَ مَسْحُورَةٌ ، تَحْوِى قُوَّةً خَفِيَّةً تَحْمِيكَ ،
حَينَ ظَنَنْتَ أَنَّ الْعُلْبَةَ مَسْحُورَةٌ ، تَحْوِى قُوَّةً خَفِيَّةً تَحْمِيكَ ،
أَكْسَبَكَ ذَلِكَ الظَّنُ ، ما شَعَرْتَ بِهِ مِنْ شَجاعَةٍ وَإِقْدِهامٍ .
أَذْرَكْتَ بِا بُنَى الْعَزِيزَ - بِفَضَلِ هَذِهِ الْخِصالِ الْكَرِيمَةِ - أَذْرَكْتَ بِا بُنَى الْمُحالِ ، وَمَا كُنْتَ تَحْسَبُ تَحْقِيقَةً مِنَ الْمُحالِ .

إِنَّ الشَّجاعَةُ وَحَدُما

فيها مِنَ السَّعْرِ الْعَجَبْ نِلْتَ النَّجاحَ بِفَضْلِها وَبَلَغْتَ غاياتِ الأَرْبِ.



## ١٣ - بَيْنَ يَدَى الشُّرْطَةِ

بَعْدَ أَيَّام مَ قَلائِلَ ، فُوجِي ﴿ صادِق ﴾ بِدَعْوَةٍ مِنْ إِدارَةِ الشُّرْطَةِ تَدْعُوهُ إِلَى الْحُضُورِ إِلَى مَكْتَبِ الْمَباحِثِ لِاسْتِيضاح بَعْضِ الْأُمُورِ قُبَيْلَ الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ لِمُثُولِهِ بَيْنَ يَدَى الْمَباحِثِ ، حَثْ " حسادِقٌ " خُطاهُ إِلَى الْمَكْتَبِ .. وَهُناكَ ٱسْتَقْبَلَهُ الضَّابِطُ بِحَفَاوَةً بِالِغَةِ .. وَلَكِنَّ هَٰذِهِ الْحَفَاوَةَ لَمْ تَمْنَعُ ضَابِطَ الشُّرْطَةِ مِنْ أَنْ يُمْسِكُ بِالْقَلَمِ ، لِيَكْتُبَ مَا يُجِيبُ بِهِ « صادِقٌ » عَنْ أَسْثِلَةٍ دَقِيقَةٍ تَتَعَلَّقُ بِسَبَبِ ذَهابِهِ إِلَى الْمَصْرِفِ لَيْلًا، وَبِمَا أَحَسَّ بِهِ وَقُتَ الْحَادِثِ ، وَبِمَا آتُّخَذَ مِنْ إِجْراءَاتِ . وَبَعْدَ أَن ٱسْتُوْفَى ضَابِطُ الشُّرْطَةِ تَكُويِنَ أَجُوبَةِ ﴿ صَادِقٍ ﴾ عَنِ الْأَسْتِلَةِ الَّتِي وَجَّهَهَا إِلَيْهِ ، وَقَفَ الضَّابِطُ الْمَسْتُولُ لِيُصافِحَ « صادِقًا » ، وَلِيُقَدِّمَ لَهُ الشُّكْرَ عَلَى هِمَّتِهِ وَشَجاعَتِهِ ، وَلِيُثْنِيَ أَيْضًا عَلَى دِقْتِهِ فِيما أَدْلَى بِهِ مِنْ مَعْلُوماتٍ مُحَدُّدَةٍ . وَخَرَجَ « صادِقٌ » مِنْ دارِ الشُّرْطَةِ ، وَمِلْ مُ نَفْسِهِ تَقْدِيرٌ لِمُهمّة رجالِ الشُّرطَةِ ، ورسالتِها في أستِتبابِ الأمنى ، وَالضَّرْبِ عَلَى أَيْدِى الْعابِثِينَ وَالْمُعْتَدِينَ ، عَلَى حُقُوقِ الْآمِنِينَ . تَمَّتِ الْقِطِّةُ

# يُجابُ مِمّا في هذه الحكاية عن الأسئلة الآتية الله المسئلة الآتية

- ١ \_ ماذا كانت صفّة الفّتى « صادق » ؟ وماذا كان لقبه ؟
- ٢ ... بماذا كان زُمَلاء « صادق » يُعاكسونه ؟ وماذا كان موقفه منهم ؟
- ٣ \_ لماذا ذهب « صادق » إلى شاطئ النهر ؟ وماذا كان يدُور في فكره ؟
  - ٤ \_ ماذا دار بين « صادق » وبين الشيغ من حديث ؟
  - ٥ \_ ما هي الهِديّةُ التي قدّمها الشّيخُ للفتّي ؟ وما فائدتُها له ؟
- ٦ \_ بماذا نصح الشيخ للفتى وهو يُعطيه العُلبة ؟ وماذا كان سُؤالُ الفتَى ؟
  - ٧ \_ ماذا كان أثر العُلبة في نفس «صادق» ؟
  - ٨ \_ كيف كان يُعامَلُ « صادق » ؟ وماذا كانت رغبته ؟ وماذا صنع ؟
    - ٩ \_ ماذا فقد « صادقٌ » ؟ وإلى أين قرر الذّهاب ؟
      - . \ \_ ماذا سمع « صادق ً» وهو في المصرف ؟ وكيف فعل لمواجهة الموقف ؟
  - ١١ \_ ماذا صنع « صادق » حين رجَع إلى بيته ؟ وماذا لقي في المصرف ؟
    - ۱۲ \_ إلى أَى شَيْ اشتد شُوقُ « صادق » ؟ وماذا فعل ؟ وماذا كان سُرُ العُلبة المستحورة ؟
      - ۱۳ ـ من الذي استدعى « صادقًا » ؟ وماذا جرى ؟ وماذا كان شعور « صادق » بعد ذلك ؟

(رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨/١٩٩)

# حديفة الحيوان بعته رادكيلانى

